حكايات الشعوب

وحكمايات أخمسري



سفم

عبد التواب يوسف رسوم : أحمد تيسير و تلوين مدوح طلعت

# تارانهل

و حکایات خری من اندونیسیا

عَبُدالتَّوَّابِيُوسِف رسوم: أَحِّمَدتَيسِير تلوين مَمَّدوح طلعَت

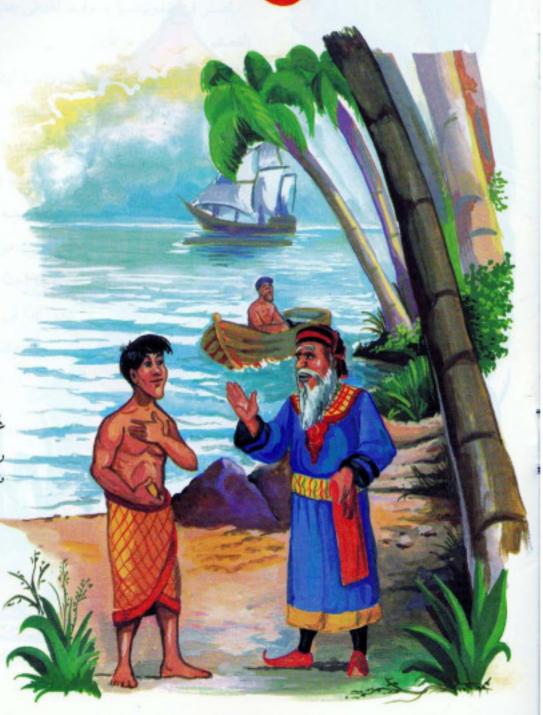

### مقدمة

د. محمد محمود رضوان ، من عائلة مرموقة في محافظتي بنسي سويف ، وكان صديقًا لأبي ، وعنه وثقت صداقته . . وقد عمل معلمًا في المدارس الأولية ، وآثناء ذلك التحق بدار العلوم ، وتخرج فيها ، ليسافر في بعثة إلى إنجلترا ، وعاد ليعمل بوزارة التربية ، وارتقى في مناصبها حتى أصبح وكيلا أول لها،

وانتخب نقيبًا للمعلمين . وخلال رحلته الوظيفية شغل لسنوات عدة منصب المستشار الثقافي لمصر في إندونيسيا ، وقد أهداني عدة كتب هي مصدري في هذه القصص . وساهم د. محمد محمود رضون منذ أواخر الستينيات في حركة ثـقافة الطفل ، وكان عضوًا عاملا في لجنة ثقافة الأطفال بالمجلس الأعلى للثقافة وشارك بكتابة العديد من البحوث حول لغة الطفل ، خاصة حين كان كبيرًا لموجهي اللغة العربية والدين ، ثم مديرًا عاما للتعليم الابتدائي . . وكان -رحمه الله - شعلة نشاط ، وأعطى الكثير من خلال مواقعه المتعددة وترك برحيله فراغًا لا نظن أن أحدًا سيشغله، ونحن لا ننسى أنه كان رائداً في كتابة مسرحيات الأطفال الدينية منذ منتصف الأربعينيات ، بجانب أشعار جميلة كتبها لهم . . إلى روحه الطاهرة نهدى هذه المجموعة التي هي منه المؤلف

## تَلُّ النَّمْلِ

عَلَى ضَفَّةِ نَهْرٍ فِي سُومَطْرَةَ عَاشَ شَقِيقَانِ . . الأَكْبَرُ اسْمُهُ « ميراه شاجا » يُمَارِسُ العَمَلَ فِي غَيْرِ إِنْقَانِ ؛ لِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ يَحْصُلُ مِنْهُ عَلَى الكَثِيرِ مِنَ المَالِ ، فِي حِينِ أَنَّ أَخاهُ « ميراه سيليو » الصَّغِيرُ يَخْصُلُ مِنْهُ عَلَى الكَثِيرِ مِنَ المَالِ ، فِي حِينِ أَنَّ أَخاهُ « ميراه سيليو » الصَّغِيرُ مَنْ يَفْضِي وَقْتَهُ فِي صَيْدِ السَّمَكِ ؛ فَمَا كَانَتُ هُنَاكَ مَدْرَسَةٌ لِيلْتَحِقَ بِهَا . . وَكَانَ « شاجا » يَسْخَرُ مِنْ أخيهِ ، لَكَنَّهُ لَمْ يَحُلُ بَيْنَهُ وَبَينَ هوايتَه ، بَلْ كَثيرًا مَا كَانَ يُردَدُ :

- لَعَلَّهُ يَصْطَادُ لَنَا سَمَكًا نَأْكُلُهُ ، وَإِذَا نَجَحَ فِي اصْطِيَادِ مَا يَفْيِضُ عَنْ حَاجَتِنَا فَسَوفَ نَبِيعُهُ وَنَشْترِي ثِيَابًا.

وَلَمْ يَكُن ﴿ سَيلِيو ﴾ مُوفَقًا فِي صَيْدِ السَّمَك ، وَفِي كُلِّ مَرَّة يَذْهَبُ إِلَى النَّهْرِ وَيُلْقِي بِشَبَاكِه لَا يَجِدُ فِيهَا بَعْدَ حِينِ إِلاَ بَعْضَ الدِّيدَانِ . . فَلَا يَكُونُ مِنْهُ إِلا أَنْ يُعِيدَهَا إلى الماء . . وَذَاتَ يَوم ، قَرَرَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِه أَنْ يَسْلُقُهَا ، إلا بَعْضَ الدِّيدَانِ . . فَلَا يَكُونُ مِنْهُ إِلا أَنْ يُعِيدَهَا إلى الماء . . وَذَاتَ يَوم ، قَرَرَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِه أَنْ يَسْلُقُهَا ، فَوَضَعَهَا فِي إِنَاء ، وَأَوْقَدَ مِنْ تَحْتِهِ النَّارَ ، وَإِذَا بِهِ أَمَامَ مُفَاجَأَة ضَخْمة ، إِذْ إِنَّهَا تَحَوَلَت إِلَى ذَهَب وَفَضَّة . . وأَذَهلَهُ الأَمْرُ ، لَكِنَّهُ سَلَق كَميَّةً أُخْرَى ، وَإِذَا بِهَا هِي أَيْضًا تُصْبِحُ ذَهَبًا وَفِضَةً ( إِلَى اليَومِ مَارَالَ هَذَا المَكَانُ مِنْ صَفَّة النَّهْرِ ، يُسَمِّيهِ النَّاسُ فِي إِنْدُونِيسِيَا : حَقْلَ الذَّهِب )



وكَانَ « شاجا » يَتجولٌ هُنَا وَهُنَاكَ ، بَاحِنًا عَنُ عَمَل يَرْتَزِقَ مِنْهُ ، وَقَـدْ تَرامَى إِلَى أُذُنَيه أَنَّ شَقيقَهُ الأَصُغَرَ يَطْبُخُ الدّود ، بَلْ تَجاوزَ النَّاسُ فيما قَالُوهُ فَادَّعَوا أَنَّهُ يَأْكُلُهُ . . وَغَضِبَ « شاجا » غَضَبًا شَديدًا، وَرَأَى فِي ذَلِكَ فَضِيحَةً وَعَارًا يَلْحَقُ بِهِما ، وَيُسِيءُ إِلَى سُمْعَةَ الأُسرَة ، وَأَعْلَنَ أَنَّهُ سَوفَ يَعاقِبُ أَخَاهُ بِشدَّة إِذَا مَا ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ . وَسَارِعَ النَّاسُ إِلَى « سيليو » الصَّغيرِ ، وَنَقَلُوا وَسَارِعَ النَّاسُ إلى « سيليو » الصَّغيرِ ، وَنَقَلُوا إِلَيه مَا قَالَهُ شَقِيقُهُ ، وَمَا هَدَّدَ بِه ، فَلَمْ يَجِدْ أَمَامَهُ إِلَيه مَا قَالَهُ شَقِيقًهُ ، وَمَا هَدَّدَ بِه ، فَلَمْ يَجِدْ أَمَامَهُ إِلَيه مَا قَالَهُ شَقِيقًهُ ، وَمَا هَدَّدَ بِه ، فَلَمْ يَجِدْ أَمَامَهُ

وَسَارِعَ النَّاسُ إِلَى « سيليو » الصَّغيرِ ، وَنَقَلُوا إِلَيه مَا قَالَهُ شَقِيقُهُ ، وَمَا هَدَّد بِه ، فَلَمْ يَجِدُ أَمَامَهُ مِنْ سَبِيلٍ إِلا أَنْ يَهُرُبَ مِنْهُ ، ويَبْتَعِدَ عَنْهُ ، وَجَمَع ذَهْبَهُ وَفَضَّتَهُ ، وَجَرَى لِيَخْتَفِى وَسُطَ أَدْغَالِ « جيرون » . . وَعِنْدَمَا عَادَ « شاجا » إِلَى البَيت لَمْ يَعْشُرْ عَلَى شَقِيقَه ، وَكُلُّ مَا اسْتَطاعَ أَنْ يَجِدَهُ هُو بَقَايا قُـشُور ذَهْبَيَّة تَرَكَها « سيليو » .

بَحَثُ «شَاجا » عَنْ أَخِيه فِي كُلِّ مَكَان ، وَسَأَلَ عَنْهُ كُلَّ النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَرَهُ ، وَمَا عَرِفَ إِنْسَانٌ أَيْنَ مَضَى ، وأَيْنَ يَخْتَبِئُ ، وعَاتَبُ «شاجا » نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ تَسَرَّعَ بِإعْلان تَهْديده بِعقَابِ شقيقه قَبْلَ أَنْ يَتَحقَّقَ مِنْ صِدْقِ مَا قَالُوهُ عَنْهُ ، وَشَعَرَ الأَخُ الكَبِيرُ بِحُزِن عَميق وأَسَّى شَديد ؟ لأَنَّهُ فَقَدَ شَقَيقَهُ ، وَلَمْ يَعُدُ يَعْرِفُ أَيْنَ وَكَيفَ يَعيشُ

هَذَا الصَّغيرُ المسكينُ .

وكَانتُ الأَدْغَالُ التِي لَجاً إِلَيْها السيليو » واسعة شاسعة ، وليْس مِنْ السَّهلِ البَحْثُ فيها عَنْ إِنْسَان ، خَاصَّة أَنَّ أَشْجَارَها كَثِيفَةً أَ مُتَشَابِكَةٌ ، ولَيْس مِنَ المَسْورِ أَنْ فيها . ولَمَ يَعْرِفْ التَّجوُّلُ فيها . ولَمَ يَعْرِفْ السيليو » شَيْئًا عَنْ مُحَاولاتِ شَقِيقِهِ المُضْيَةِ الشَّاقةِ للبحثِ عَنْهُ ، ولَمَ يَسْمَعْ عَنْهُ ، ولَمَ



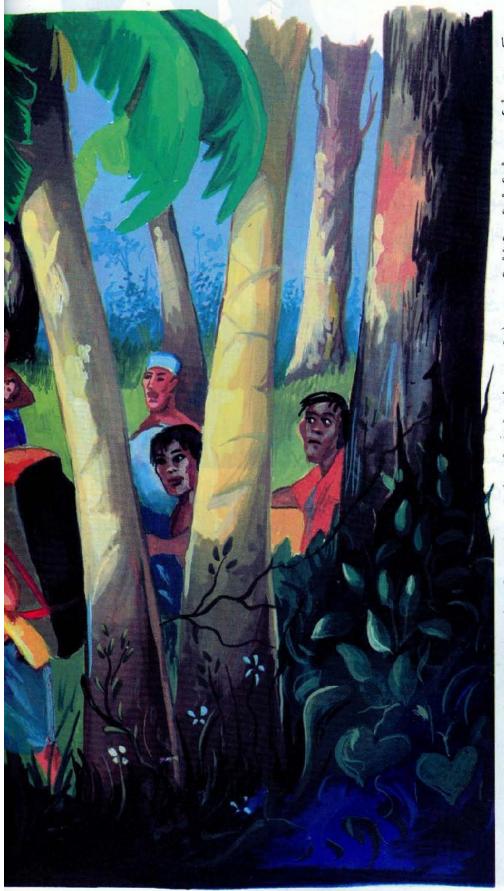

خَبِرًا ؛ إِذِ انْقَطَعَتِ الصِّلَةُ بَيْنَهُمَا تَمَامًا مَعَ الأَسفَ .

وَفَى هَذه الأَدْغَال ، عَاشَتْ يُومَئِذ بَعْضُ القَبَائلِ الرُّحَّلِ ، تُنتَقلُ منْ مكان إلى آخرَ بَحثًا عَنْ رزْقها ، وَطَعامها ، ولَمْ يكُنْ ذَلكَ الطُّعَامُ يَزيدُ عَلَى أَرْنَب يَصْطَادُونَهُ وَيَشْوُونَهُ، وَأَشْيَاءَ منْ هَذَا القَبِيلِ . . وَقَدْ رَأَى مَعَهُم ، وَقَـدْ أَحْسَنُوا اسْتَقْـبَالَهُ ، وَرَحَّبُوا بِهِ تَرْح يِبًا كَبِيـرًا ، خَاصَّةً وَقَدْ وَجَـدُوا أَنَّ مَعَهُ مَا يُنْفَـقُهُ منْ ذَهَب وَفضَّة ، وَأَنَّهُ لَنْ يَكُونَ عَالَةً عَلَيْهِم ، وَهُو يَسْتَطيعُ أَنْ يَتَحمَّلَ / مَسْئُ وليَّةَ نَفْسه، بَلْ لَقَـدٌ رَأُوا فيه شَخْصًا غَنيا ثَرِيا ، قَادرًا عَلَى أَنْ يَشْتَرَىَ ثَيَابًا أَنيقَةً، وأَشْيَاءَ ثَمينَةً وَقَدْ أَصْبَحَ شَخْصًا مُهما ، لَهُ مَكَانَتُهُ فيما بَيْنَهُمْ ؛ لأَنَّهُ يُكَلِّفُهُمْ بأَعْمَال يَقُومُونَ بِهَا ، وَيَدْفَعُ لَهُمْ مُقَابِلَهَا مُكَافَآت وَأُجُورًا مَعْقُولَةً وَمَ قُبُولَةً . . وَقَد اشْتَرى منْهُم كَلْبًا، دَرَّبَهُ عَلَى أَنْ يُعينَهُ وَيُسَاعِدَهُ عَلَى الصَّيْدِ ، وأَطْلَقَ عَلْيهِ اسْمَ « برساى » . . وَقَدْ أَحَبُّـهُ كَثيرًا ، وَعَامَلَهُ بِلُطْفِ وَرَقَّة .

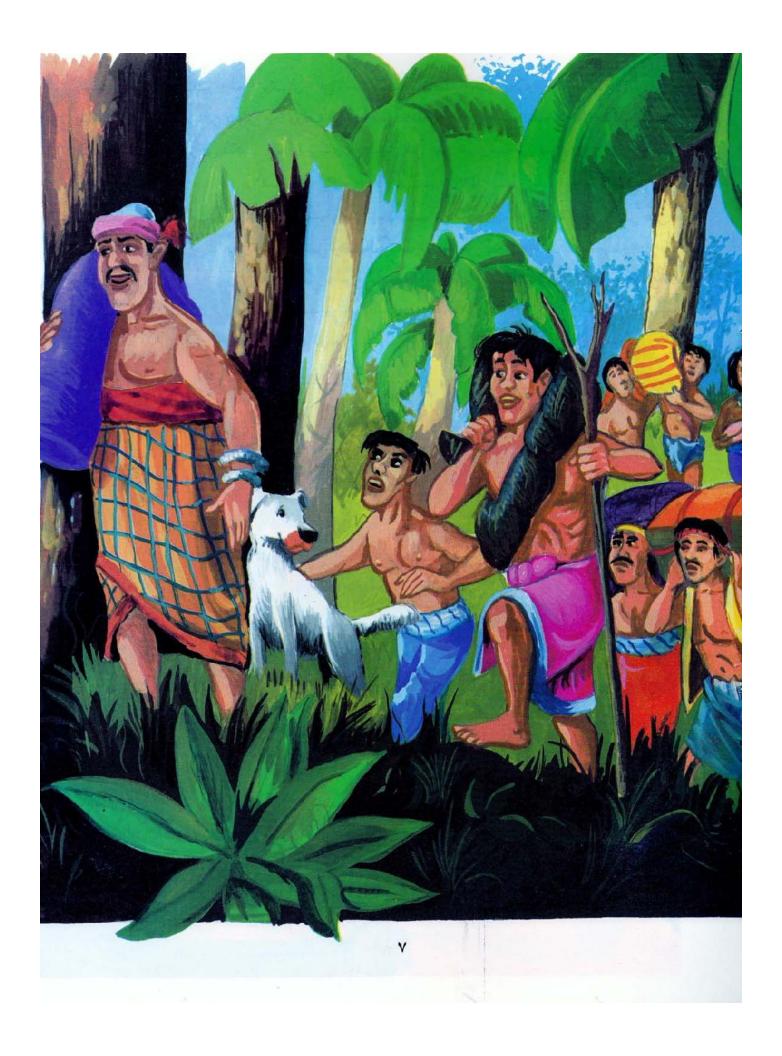

وَذَاتَ يَومٍ كَانَ « سيليو » مَعَ « برساى » فِي رِحْلَةٌ صَيَّدٌ ، وَانْطَلَقَ الْكَلْبُ يَجْرِي خَارِجَ الأَدْغَالِ ، وَمِنْ وَرَائِهِ صَاحِبُهُ ، لا يَدْرِي إِلَى أَيْنَ يَمْضِي . . وَوَقَفَ الكَلْبُ عِنْدَ قَاعِدَة تَلِّ ، وَرَاحَ يَنْبُحُ بِصَوت عَال مُتُواصل ، دُونَ أَنْ يَعْرِفَ « سيليو » السِّرَّ فِي ذَلك . . وَبَدَأَ « برساى » يَتَسلَّقُ التَّلَّ عَلَى غَيْرِ رَغْبَةً مِنْ صَاحِبِهِ ، الذِي تَتَبَّعَهُ إِلَى أَنْ وَصَلا إِلَى القِمَّة .

وَعِنْدُهَا تُوقَّفَ ، وَتَطَلَّعَ الفَتَى إِلَى مَا تَحْتَهُ ، وَإِذَا بِهِ يَجِدُ نَـفْسَهُ فِى مَكَان رَائِع ، وَ بُقْعَة فَرِيدَة ، تُطلُّ عَلَى مَنْظَرِ سَاحِر ، لَمْ يَسرَ فِى حَيَاتِه أَبْهَى مِنْهُ . . وَظَلَّ وَاقْفًا لِفَتْرَة طَوِيلَة ، يَـدُورُ خِلالُهَـا حَوْلُ نَفْسِه، يَنْظُرُ إِلَـى بَعِيد ، وَيَطُلُّ مِنَهُ . . وَظَلَّ مِنَ النَّلُّ مِنَ التَّلُّ مِنَ التَّلُّ مِنَ التَّلُّ مَ مَا اللَّهُ مِنَ التَّلُّ مِنَ اللَّهُ مِنَ التَّلُّ مِنَ التَّلُّ مَ وَكُمْ يَشْبَعُ مِنَ التَّطَلُّعِ مَنَ التَّلُّ مَا وَكُمْ يَشْبَعُ مِنَ التَّطَلُّعِ مَنَ التَّطَلُّعِ مَا اللَّهُ مَا وَكُمْ يَشْبَعُ مِنَ التَّطَلُّعِ مَا وَكُمْ يَشْبُعُ مِنَ التَّطَلُّعِ مَا اللَّهُ مَا وَكُمْ يَشْبَعُ مِنَ التَّلُّ مِنْ اللَّهُ وَمُنَاتُ مُونَاتُ مَوْةً فَى حَيَاتِه

يَرَى فِيهَا الْأُفْقَ دَائِرَةً كَامِلَةً مِنْ حَوْله .

لَمْ يُغَادِرْ " سيليو " مَكَانَهُ إلا بَعْدَ أَن اتَّخَذَ قَرَارًا بِأَنْ يَشِي لِنَفْسِه بَيتًا فِي هَذَا المكان الذي يُشْروفُ عَلَى الدُّنيا مِنْ تَحْته ، وكَانَ لَدَبه مِنَ الدُّنيا مِنْ تَحْته ، وكَانَ لَدَبه مِنَ اللَّالِ مَا يَكُفيه لَذَلك ، ومَا إِنْ نَزَلَ مِنْ فَوْقِ التَّلِّ حَتَّى رَاحَ يَعْمَلُ عَلَى مِنْ فَوْقِ التَّلِّ حَتَّى رَاحَ يَعْمَلُ عَلَى تَحْقيقِ هَذهِ الفكرة الجهميلة التي خَطَرَت لَهُ .

وَعَنْدَمَا انْتَهَى « سيليو » مِنْ بِنَاءِ بَيْتِهِ فَوْقَ قِمَّةِ النَّلِّ ، بَدَاً البَعْضُ بَيْتِهِ فَوْقَ قِمَّةِ النَّلِّ ، بَدَاً البَعْضُ يُقلِّدُونَهُ ، وَيَزْحَفُونَ إِلَى السُّفُوحِ الأَقلِّ الرَّفَاعا ، لِيَنْتُوا الأَنْفُسِهِم بَيُوتًا مِثْلَ بَيْتَ « سيليو »، الذي كَانَ فِي مِثْلَ بَيْتَ « سيليو »، الذي كَانَ فِي وَاقعِ الأَمْرِ قَصْراً صَغِيراً ، وَجميلا مِنَ الدَّاخِلِ ، أَمَّا المناظِرُ التِي كَانَ فِي يُطلِّ عَلَيْهَا فَهِي غَايَةٌ فِي البَهاءِ وَالرَّوْعَة .

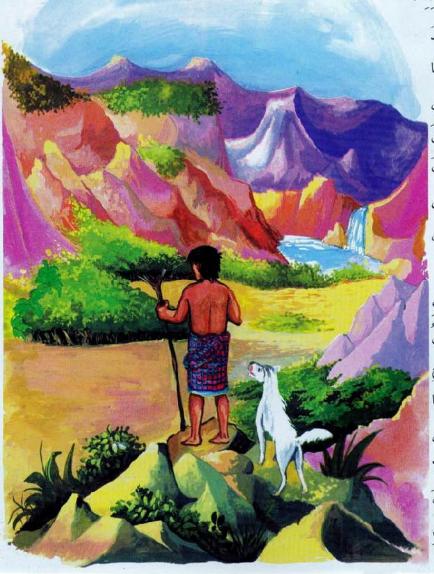



## أُمِّى ُّ . . يَقْرَأُ الكِتَابُ !

ذَاتَ يَومٍ ، اجْتَمَعَ المسْلِمُونَ مِنْ عَرَبٍ وَعَجَمٍ فِي بَغْدَادَ حَوْلَ حَكِيمٍ ، قَالَ لَهُمْ :

- أَيُّهَا النَّاسُ ، سَتَقُومُ يَوْمًا مَا مَدِينَةٌ اسْمُهَا (سومادرا) وَمَا عَلَيكُم عِنْدَمَا تَسْمَعُونَ بِهَا ، إِلا أَنْ تَتْرِكُوا كُلُّ مَا فِي أَيْدِيكُم ، مِنْ أَجْلِ أَنْ تَبْحَثُوا عَنْهَا وَتَعْبُرُوا إِلَيْهَا ؛ لأَنَّ حَيَاتَكُم ، وتَاريخكُم ، وأيَّامكُم كُلُّ مَا فِي أَيْدِيكُم ، مِنْ أَجْلِ أَنْ تَبْحَثُوا عَنْهَا وتَعْبُرُوا إِلَيْهَا ؛ لأَنَّ حَيَاتَكُم ، وتَاريخكُم ، وأيَّامكُم مَنْ يَيْنِ مُرْتَبِطَةٌ بِهَا كُلَّ الارْتِبَاط ، ولَسَوفَ تَجِدُونَ فِيهَا كُلَّ مَا يُرْضِيكُمْ ، ويُريخُكُمْ ، ويُسْعِدُكُم . . وسَيكُونُ لَكُمْ مِنْ بَيْنِ سُكَّانِهَا أَهْلٌ ، ورَفَاقٌ ، وأَصْدِقَاءُ عَلَى مَدَى العُمُو .

وَسَكَتَ الحَكيمُ لَحْظَةً ، قَبْلَ أَنْ يُضيفَ :

- أُوصِيكُمْ بِأَهْلِهَا حَيرًا ، فَهُمْ إِخُوةٌ وَسَنَدٌ لَكُمْ فِي السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ .

انهَالَتِ الأَسْئِلَةُ مِنَ المحيطينَ بِالحَكِيمِ حَولَ ( سومادرا ) التي مَا كَانَ أَحَـدٌ قَدْ سَمِعَ بِهَا ، أَوْ عَلِمَ عَنْهَا شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّ الحَكِيمَ لَمْ تَكُنْ لَدَيهِ إِجَابَاتٌ شَافِيَةٌ لِمَنْ حَـوْلَهُ ، إِذْ إِنَّ هَذَا الذِي قَالَهُ كَانَ رُؤْيًا رَآهَا فِي مَنَامٍ ، أَوْ خَاطِرًا جَاءَهُ فِي لَحُظْةَ أَحْلامٍ يَقَظَةٍ ، كَأَنَّهَا وَحْيٌّ مِنَ السَّمَاءِ ، لا يَدْرِي لَهُ سِرا ، وَلا يَعْرِفُ كَيْفَ جَاءَهُ وَوَاتَاهُ .

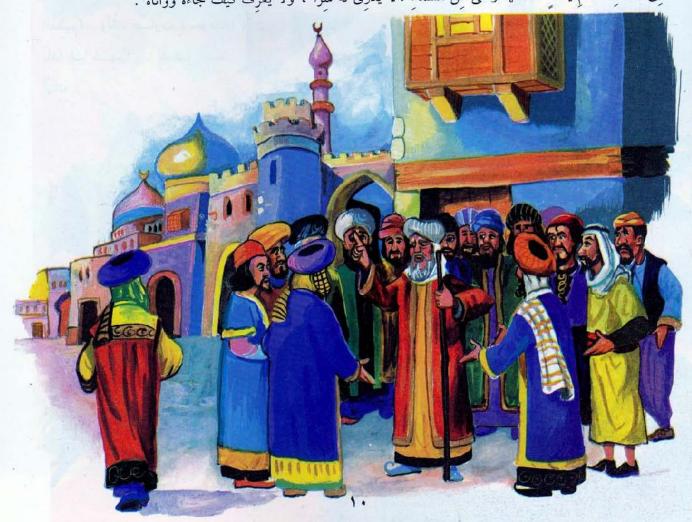

تَردَّدَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ الحكيمِ يَسْ اللَّونَهُ المزِيدَ وَالجديدَ عَنْ (سومادرا) التي حَدَّثَهُم عَنْهَا ، لَكَنَّهُمْ لَمْ يَحِدُوا لَدَيهِ الكَثِيرَ ، فَقَدْ كَانَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ يَصْدُقَهُمْ ، وَعَلَى أَلا يَقُولَ لَهُمْ إِلا مَاهُوَ عَلَى يَقِينٍ مِنْه وَذَاتَ يَومٍ جَاءَهُ مَا يُشْبِهُ « الهَاتَفَ » فَأَضَافَ إِلَى مَا قَالَهُ :

- إِنَّكُم حِينَمَا تَذْهَبُونَ إِلَى (سومادرا ) سَتَعْرِفُونَ أَهْلَهَا مِنْ دِليلِ قَاطِعٍ . . هُوَ أَنَّهُم قَادِرُونَ عَلَى قِرَاءَةِ كِتَابِ اللّهِ ، بِلُغَته العَرَبِيَّةَ . . عَلَى الرَّغْمُ مِنْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُم لا يُتْقِنُهَا فِي تِلْكَ الْمِنْطَقَةِ .

كَانَ السَّامِعُونَ فِي دَهْشَةَ لِمَا يَقُولُهُ الحَكِيمُ . . وَهُمْ لَمْ يُجَرِّبُوا عَلَيهِ كَذَبًا مِنْ قَبْلُ ، وَلَمْ يَسْمَعُوا مِنْهُ حَدَيثَ خُرافَةً أَبَدًا ؛ إِذْ كَانَ عَالَمًا جَلِيلاً ، رَصِينًا ، لَمْ يَسْبِقْ أَنْ قَالَ شَيئًا مِنْ هَذَا القَبِيلِ ، وَلا هُوَ قَالَ شَيئًا شَبِيهًا مِنْ بَعْدهِ . . بَلْ سكت عَنْهُ ، وَلَمْ يَعُد إِلَيه ، وَعَرَفَ النَّاسُ ذَلِكَ ؛ لِهَـذَا لَمْ يَعُودُوا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ ، وَانْشَغَلُوا بِأُمُورِ أُخْرَى فِي العَبَادةِ وَالحَيَاةِ ، إِلَى حَدِّ أَنَّ القَلِيلِينَ مِنْهُم هُمُ الذِين ظَلُّوا يَذْكُرُونَهُ ، فِي حِينِ نَسِيهُ الكَثِيرُونَ ، ومَاعَادُوا يَتَحدّثُونَ عَنْهُ لِسنَوَاتِ كَادَ خِلالَهَا يَضِيعُ تَمَامًا ، لَوْلا أَنَّ بَعْضًا مِنَ العَجَائِزِ كَانُوا يَذْكُرُونَهُ بَيْنَ الحِينِ وَالحِينِ وَالحِينِ .

عِنْدُمَا سَمِعَ التُّجَّارُ عَنْ مَدِينَةِ ( سومادرا ) التِي أَقَامَهَا « سيليو » فَوْقَ التَّلِّ ، تَذَكَّرُوا مَا قَالَهُ ذَلِكَ الحَكِيمُ ذَاتَ يَومٍ مِنْ زَمَنِ لَيْسَ بِقَرِيبٍ ؛ لِلْلِكَ سَارَعُوا يُعِدُّونَ سُفُنَهُم ، وَيَحْشِدُونَ فِيهَا مَا خَفَّ حِمْلُهُ وَغَلا ثَمَنُهُ ، مِنْ أَجْلِ زِيارَتِهَا



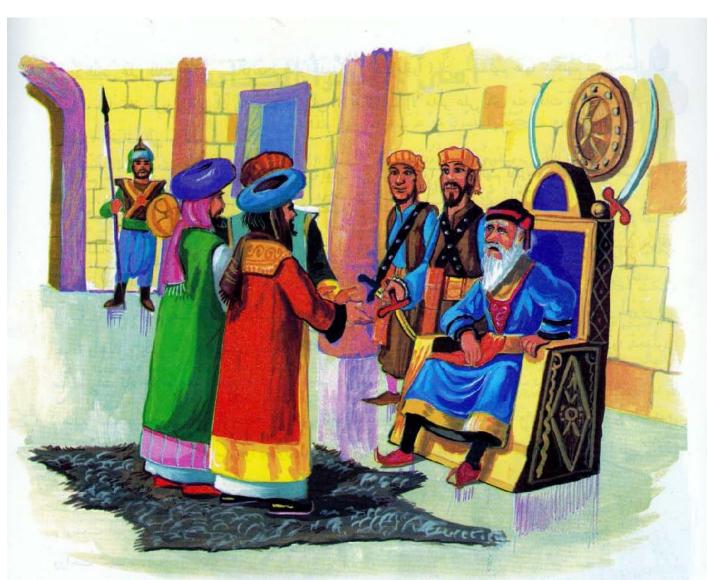

حَصَلُوا عَلَيْهَا مِنَ البَحَّارَةِ الَّذِينَ وَصَلُوا إِلَى هَذهِ المَنَاطِقِ البَعِيدَةِ . . وَقَرَّرَ ذَلكَ الحَاكِمُ أَنْ يَتْرُكَ مَكَانَهُ لابْنهِ الأَكْبَرِ واصْطَحَبَ الأَصْغَرَ ، وَمَضَى مَعَ هَوُلاءِ النَّجَّارِ للبَحْثُ عَنْ ( سومادرا ) التِي اعْتَقَدَ أَنَّ العُثُورَ عَلَيْهَا سَوْفَ يَكُونُ لِصَالِحِ الإِسْلامِ وَالمُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَ يَبْتَغِي مِنْ ذَلكَ غَيْرَ رِضَا اللّه عَنْهُ وَرِضُوانِه عَلَيْهِ ، والعَمَلِ عَلَى نَشْرِ دينه فِي رَبُوعِ الأَرْضِ ، وَأَنْ تَتَرَدَّدَ فِي كُلِّ أَرْجَاء الدُّنْيَا : ﴿ لا إِلَه إلا اللّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه ».

حَمَلَتِ السَّفِينَةُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي تَحَلَّى عَنِ الحُكْمِ وَعَنِ الدُّنْيَا ، وَرَاحَ يَهْدِي النَّاسَ إِلَى الصِّرَاطِ المُستَقِيمِ في المُوانِي الَّتِي يَرْسُونَ عَنْدَهَا ، وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيهِم آى الذَّكْرِ الحَكِيمِ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وَيَعْرِضُهُ عَلَيهِمْ ، فَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ المُوانِي اللّهِ، وَيَعْرِضُهُ عَلَيهِمْ ، فَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ اللّهُ يَقْرَءُوهُ ، وَسَاعَتَهَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي (سومادرا) . . وَتَعلَّقَ بِهِ كَثِيرُونَ خِلالَ رِخْلَتِهِم ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِم « شاجا » يَقْرَءُوهُ ، وَسَاعَتَهَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي (سومادرا) . . وَتَعلَّقَ بِهِ كَثِيرُونَ خِلالَ رِخْلَتِهِم ، وَكَانَ مِنْ بَيْنِهِم « شاجا » شَقِيقُ « سيليو » بَانِي المدينَة . . وُأَخيرًا أَخَذَ اللّهُ بِلْيديهِم إِلَى المُكَانَ الصَّحِيح .

لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ ، وَعِنْدَمَا نَزَلَ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ إِلَى الشَّطِّ التَّقَى مَعَ « سيليو » الذِي كَانَ يتــجوَّلُ فِي ثِيَابٍ . بَسِيطَةٍ ، يَجْمَعُ الأَصْدَافَ ، وَسَأَلَهُ الرَّجُلُ :

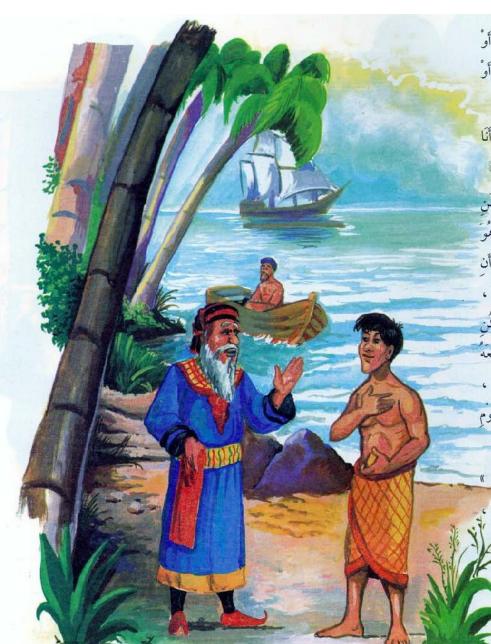

- مَنْ هُوَ حَاكِمُ هَذَا البَلَد أَوْ عُمْدَتُهُ ؟! مَنْ أَهَمُّ أَهْلِهِ ؟ أَوْ رَئِيسُهُمْ ؟

رَدَّ « سيليو » : أَظُنَّنِي أَنَا مَنْ تَسْأَلُ عَنْهُ .

حَدِثَهُ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ عَنِ الإِسْلام ، وَدَعَاهُ إِلَيه ، هُوَ وَبَعْضَ أَهْلِ البَلْدَة ، وكَانَ أَنِ السِّنَة شَبَلُوا دَعْوَتَهُ فِي وُدً ، وحُبُّ، وَاحْترام ، ولَمْ يكُنِ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ قَدْ صَحِبَ مَعَهُ كِتَابَ الله مِنَ السَّفَينَة ، وَقَعَدهُم بِأَنْ يَأْتِي بِهِ فِي اليَوْمِ التَّالَى .

وَنَحُنُ نَعْرِفُ أَنَّ ﴿ سيليو ﴾ لَمْ يَذْهَبْ قَطَّ إِلَى المدرسَة ، لَمْ يَذْهَبْ قَطَّ إِلَى المدرسَة ، فَمَا كَانَتْ هُنَاكَ وَاحِدَةٌ أَيَّامَ ﴿ لَا يُعْرِفُ لَلْكَ شَبَّ أُمِّيًا، لَا يَعْرِفُ لَلْفَ سَبَّ أُمِّيًا، لَا يَعْرِفُ لَلْفَ سَرَاءَة أُوالكِتَ ابَة

في لُغَتِهِ الوَطَنِيَّةِ ، وَلا فِي أَيَّةِ لُغَةِ أُخْرَى ، وَمَا كَانَ قَدِ اقْتَنَى كَتَابًا فِي عُمُّرِهِ كُلِّهِ . . وَقَدِ انْتَظَرَ "سيليو " الرَّجُلَ الطَّيِّبَ فِي لَهْفَة وَشُوْق ، إِذْ كَانَ يَرْغَبُ فِي أَنْ يَرَى ذَلِكَ الكِتَابَ الذِي أَخْرَجَ الْعَرَبَ وَالعَجَمَ مِنَ الظَّلامِ إِلَى النُّورِ، وَهَدَاهُمُ إِلَى الصِّرَاطِ الْسُتَقيم ، وَأَخِذَ بِأَيدِيهِم للعَدْل وَالخَيْرِ وَالرَّحْمَة .

حَمَلَ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ كَتَابَ اللهِ إِلَى ﴿ سَبِلَيُو ﴾ ، الذي أَمْسَكَ بِهِ وَقَبَّلَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ مِنْ فَوقِ رَأْسِهِ قَلِيلا ، ثُمَّ قَبَّلَهُ مِنْ جَدِيد ، قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَهُ وَيَنْظُرَ إِلَى صَفْحَتِهِ وَسُطُورِهِ . . وَفَجْأَةٌ ، حَدَثَتِ الْمُعْجِزِةُ ، وَكَأَنَّمَا قَـفَزَتِ الكَلِمَاتُ إِلَى شَفْتَيْهُ دُونَ أَنْ يَدْرِي ، وَرَاحَ يَتْلُو كَلامَ اللّهَ وَيَقْرَؤُهُ بِوَضُوحٍ فِي صَوْت خَاشِعٍ ، اهْتَزَّ لَهُ الحَاضِرُونَ مِنْ بَيْنِ رَكَّابِ السَّفِينَة وأَهْلِ المدينَة . . وَهَبَّ الرَّجُلُ الطَّيِّبُ يَحْتَضِنُهُ وَيَضُمُّهُ إِلَى صَدْرِه ، بَيْنَمَا ارْتَفَعَتِ التَّكْبِيرَاتُ . .



- اللّهُ أَكْبَرُ . . اللّهُ أَكْبَرُ . . لا إِلَهَ إلا اللّهُ . . مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ . وَأَكُنُ أَهْل المدينَة .

وَقَالَ رُكَّابُ السَّفِينَةِ : هَا هُوَ المَكَانُ الذِي كُنَّا نَبْحَثُ عَنْهُ . حَيْثُ نَجِدُ فِيهِ مَا يُرْضِينَا وَيُرِيحُنَا وَيُسْعِدُنَا . النَّهُ المَكَانُ الذِي اسْتَطَاعَ فِيهِ أُمِّيٌ - بِفَضْلِ اللَّهِ - أَنْ يَقْرُأَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتْلُو آياتِهِ . مُرْتَبِطٌ بِحيَاتِنَا وَتَارِيحْنَا وَأَيَّامِنَا . . إِنَّهُ المَكَانُ الذِي اسْتَطَاعَ فِيهِ أُمِّيٌ - بِفَضْلِ اللَّهِ - أَنْ يَقْرُأَ كِتَابَ اللّهِ ، وَيَتْلُو آياتِهِ . وَرَحَّبَ قَمُ اللهِ عَلَيْهُمْ فِي دِيَارِهِمُ التِي تَتَسِعُ لَهُم ، فِي رَحَابَةِ صَدْرٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذُوا عَنْهُمْ دِينَهِمُ الحِنِيفَ . . وَبَقِي الرَّجُلُ الطَّيِّبُ يَعِظُهُم وَيَهْدِيهِمْ .

والتَقَى " سيليو " مَعَ " شاجا "، واسْتَأْنُفَ الشَّقيقَانِ حَيَاتَهُمَا مَعًا .

وَأَعْلَنَ أَهْلُ ( سومادرا ) أَنَّهُ بَاتَ مِنَ الضَّرُورِيّ أَنْ يُصْبِحَ « سيليو » سُلْطَانًا لسومادرا وَمَا حَوْلَهَا . والسُّوّالُ : تُرَى أَيْنَ كَانَتْ هَذه المدينَةُ ؟ وَمَا حُدُودُهَا ؟ .

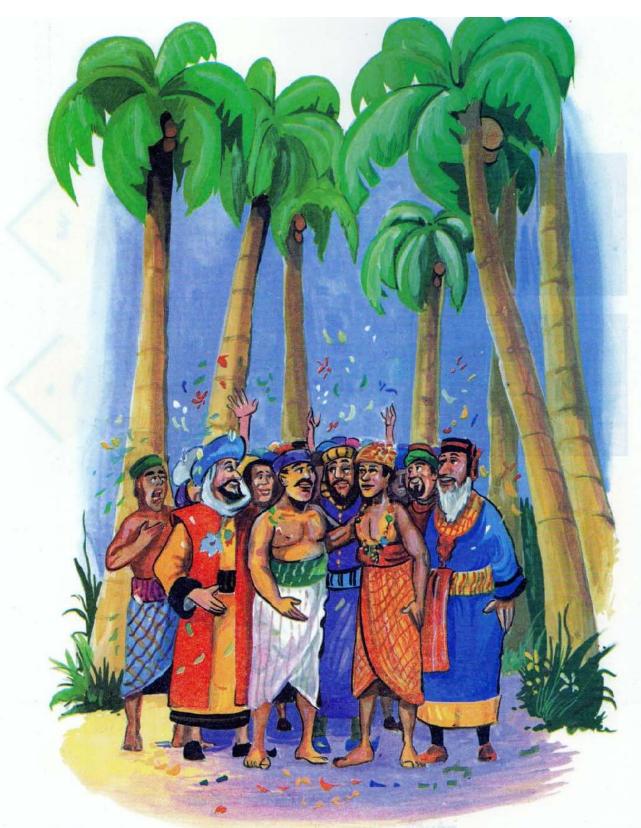

يُقالُ إِنَّهَا كَانَتْ حَيْثُ ( بساى ) الآنَ ، فَقَد اخْتَارَ « سيليو » لَهَا اسْمَ صَديـقهِ الوَفِيّ الذِي قَادَهُ إِلَى قِمَّةِ التَّلِّ . . وَاخْتَفَتْ « سومادرا » ، بَعْدَ أَنْ أَعْطَتِ اسْمَهَا لِلجزيرَةِ الجميلَةِ ( سومطره ) التِي هِيَ جُزْءٌ لا يَتَجزَّأُ مِنْ إِنْدُونيسيا .

### فهرس



تَلُّ النَّمْلِ



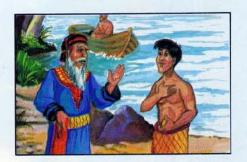

أُمِّى ً . . يَقْرَأُ الكِتَابِ !



جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة سيشي

رقم الإيداع ٥٨ . ٣٠ / ٩٨ النوقيم الدولي: 7 - 601 - 261 - 977

